

تَفْتِنُ هَٰذِهِ الحِكَايَاتُ المَحْبُوبَةُ أَجْيَالَ أَبْنَاثِنَا جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ .

فأطفالُنا الصَّغارُ بَتَشَوَّقُونَ إلى سَماع والِدبهِمْ بَرُوونَها لَهُمْ ، وإلى تَفَحُّصِ دَقَائِقِ الرُّسُومِ المُلُوَّنَةِ البَديعَةِ ، الَّتِي لَها دَوْرٌ فِي إثارَةِ الخَيالِ وَنَكْمِلَةِ الجَوِّ الْفَصَحِيِّ.

أَمَّا أَطْفَالُنَا الأَكْبَرُ سِنَّا ، مِسَّنْ بَقَدِرونَ عَلَى القِراءَةِ بِأَنْفُسِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ بُقَبِلُونَ عَلَيْهَا بِتَلَهُفٍ وسَعادَةٍ ، فَيَكُونُ لَهُمْ فيها مُتَعَةُ الحِكابَةِ ومُتَعَةُ التَّمَرُس بِالقِراءَةِ .

وقَدْ ضُبِطَ النَّصُّ بِالشَّكُلِ التَّامِّ ، رَغْبَةً في مُساعَدَةِ الأَطْفالِ عَلى القِراءَةِ الصَّفالِ عَلى القِراءَةِ الصَّحيحَةِ ، وجَعْلِ هٰذِهِ القِراءَةِ مَلَكَةً عِنْدَهُمْ .

## الحكايات المحبوبة سيستثل ربيسيلا

أعَاد حِكَايِتهَا ، محتد العدناية وَضَع الرسُوم ، أريك وِنتْرَ



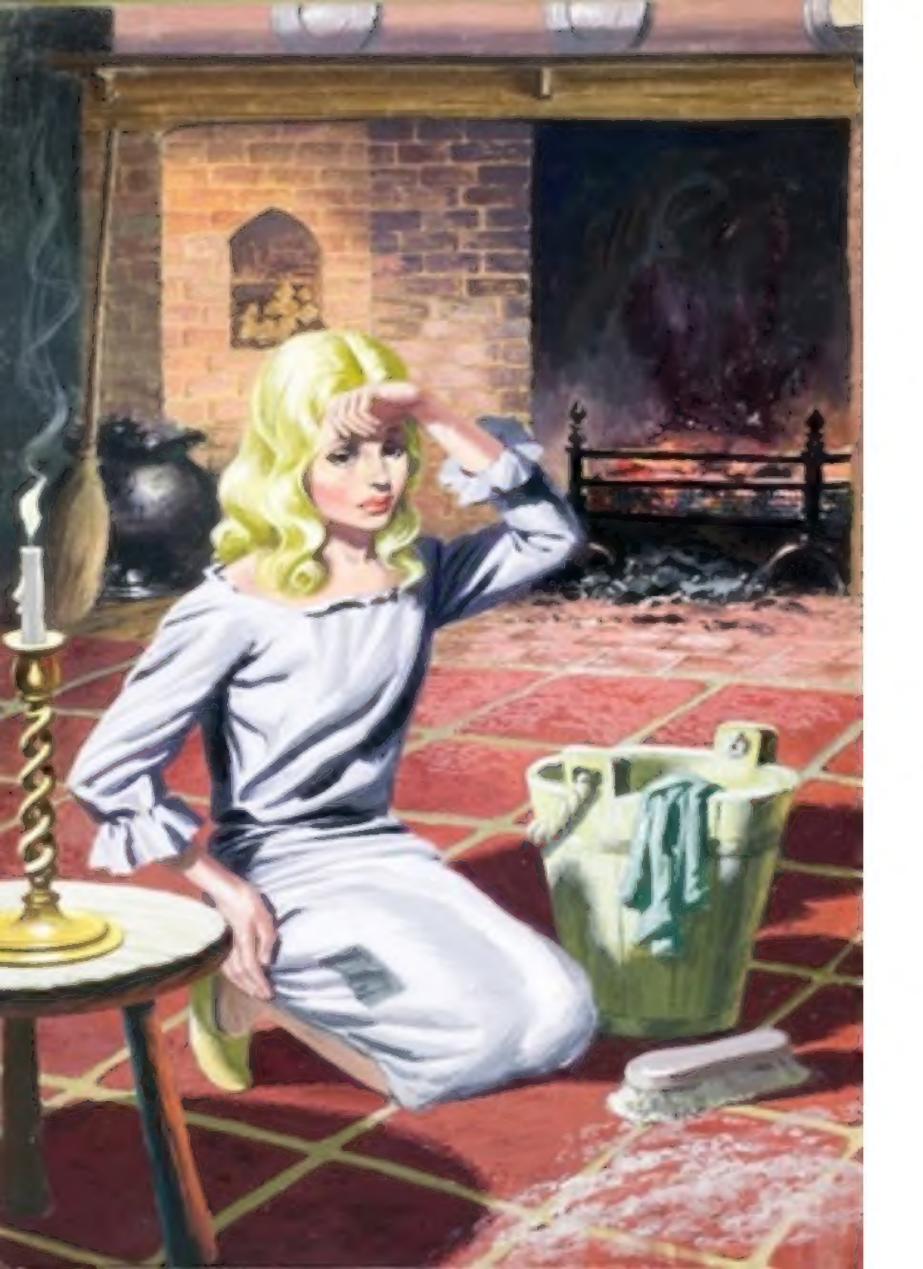

## سِنْدر يلا

يُحْكَى أَنَّهُ عَاشَتْ في قَديم الزَّمَانِ بِنْتُ صغيرةً ، الرَّمَانِ بِنْتُ صغيرةً ، السَّمِهَا سِنْدريلاً مَاتَتْ أُمُّهَا ، وعَاشَتْ مَعَ أَبِيهِا السَّمْهَا سِنْدريلاً مَاتَتْ أُمُّهَا ، وعَاشَتْ مَعَ أَبِيهِا وَأُخْتَيْنِ مَا أَكْبَرَ مِنْهَا .

أَجْبَرَتِ الأُخْتَانِ القَبِيْحَتَانِ سِنْدريلا عَلَى القِيامِ بِأَعْمَالِ المَنْزِلِ كُلّها . وكانَت ْ تَحْمِلُ الفَحْمَ الحَجَرِيَّ الطَّعَامَ ، وتَغْسِلُ الأَطْباق ، وتَدْعَك لِإِضْرامِهِ ، وتَطبُخُ الطَّعَامَ ، وتَغْسِلُ الأَطْباق ، وتَدْعَك الثَّيابَ وتُصَلِّحُها ، وتَكْنِسُ الأَرْض ، وتُزيلُ الغُبارَ الثَّيابَ وتُصَلِّحُها ، وتَكْنِسُ الأَرْض ، وتُزيلُ الغُبارَ عَن الصَّباحِ إِلَى المساءِ ، وَنَ الصَّباحِ إِلَى المساءِ ، دُونَ أَنْ تَتَوقَف عَن العَمل .



لَمْ تَقُمْ سِنْدريلا بِجَمِيعِ الأَعْمالِ المُنْزِلِيَّةِ فَحَسْبُ، بَلْ كَانَتْ أَيْضًا تُساعِدُ أُخْتَهُا فِي ٱرْتِدائِهِما ثِيابَهُما، وتَمْسَحُ حِذَاءَهُما، وتَمْشُطُ شَعْرَهُما، وتَرْبُطُ الشَّرائِطَ لَهُما، وتَرْبُطُ الشَّرائِطَ لَهُما، وتُرْبُطُ الشَّرائِطَ لَهُما، وتُرْبُطُ الشَّرائِطَ لَهُما، وتُرْبُعُ الشَّرائِطَ لَهُما، وتُرْبُعُ المُعْدِنيّة). لَهُما، وتُثَبِّتُ إِبْرِيمَيْهِما (عُرْوة الحِزامِ المَعْدِنيّة). وكانَ لِلأُخْتَيْنِ الكبيرتين ثِيابٌ جميلةٌ كثيرةٌ، ومَعَ ذلِكَ فَإِنَّ شَراسَتهما جَعَلَتُهُما تَظَلَّانِ تَبْدُوانِ قَبِيْحَتَيْنِ. ذلِكَ فَإِنَ شَرَاسَتهما جَعَلَتُهُما تَظَلَّانِ تَبْدُوانِ قَبِيْحَتَيْنِ.

لَمْ تَكُنْ لِسِنْدريلا ثِيابٌ جَمِيلَةً . ولَمْ يَكُنْ عِنْدَها سِوَى ثَوْبٍ رَمادِي قَديم ، وزَوْج مِنَ الأَحْذيةِ الخَشْبِيّةِ . سِوَى ثَوْبٍ رَمادِي قَديم ، وزَوْج مِنَ الأَحْذيةِ الخَشْبِيّةِ .

أُمَّا فِي المَساءِ، بَعْدَما تَكُونُ سِنْدريلا قَدِ اشْتَغَلَتْ إِلَى أَنْ حَلَّ بِجِسْمِها التَّعَبُ، فإِنَّها لَمْ يَكُنْ لَهَا سَريرٌ لَيَامُ عَلَيْهِ . كَانَ عَلَيْها أَنْ تَنَامَ قُرْبَ المَوْقِدِ فَوْقَ الرَّمادِ تَنَامُ عَلَيْهِ . كَانَ عَلَيْها أَنْ تَنَامَ قُرْبَ المَوْقِدِ فَوْقَ الرَّمادِ ( cinders ) . وهذا هُوَ السَّبَ الذي جَعَلَ أُخْتَيْها تُسَمِّيانِها سِنْدريلا، وهو أَيْضًا السَّبَ فِي أَنَّها كَانَتُ تُبْدو دَائِمًا قَذِرَةً ومُجَلَّلَةً بِالغُبارِ .



واتَّفَقَ أَنْ أَقَامَ المَلِكُ ٱحْتِفَالًا كَبِيرًا لِآبْنِهِ . وقَرَّرَ أَنْ يَدُومَ ذَلِكَ الاَحْتِفَالُ ثَلاثَةَ أَيّام ، تُقَامُ في مَسَاءِ كُلّ يَوْم مِنْهَا حَفْلَةٌ راقِصَةٌ كبيرةٌ . ودُعِيَتْ إِلَى الحَفَلاتِ الرَّاقِصَةِ جَمِيعُ فَتَيَاتِ البِلادِ الجَمِيلاتِ ، لِكَيْ يَخْتَارَ الأَميرُ مِنْ بَيْنِينَ عَرُوسًا لَهُ .

دُعيَتْ شَقِيقَتا سِنْدريلا إِلَى الحَفْلَةِ ، وكَانَتَا مُتَحَمِّسَتَيْنَ جِدًّا لَهَا ، بِحَيْثُ لَمْ تَسْتَطِيعا التَّحَدُّثُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ سِواها . ولَمْ تُدْعَ سِنْدريلا إِلَى الحَفْلَةِ ، أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ سِواها . ولَمْ تُدْعَ سِنْدريلا إِلَى الحَفْلَةِ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تُرَى دائِمًا تَعْمَلُ فِي المَطْبَخِ ، وهي لابِسَةً لِأَنَّهَا كَانَتْ خادِمَةً النّيابَ المُمَزَّقَةَ ، فَظَنَّ جَمِيعُ النّاسِ أَنَّها كَانَتْ خادِمَةً لشَقِقَتَهُا .

وفي مَساءِ الحَفْلَةِ الرّاقِصَةِ الأُوْلَى، كَانَ عَلَى سِنْدريلا أَنْ تُساعِدَ أُخْتَيْها في آرْتِداءِ ثَوْ بَيْهِما الجَديدَيْنِ، وتُرَرِّبُ شَعْرَهما .

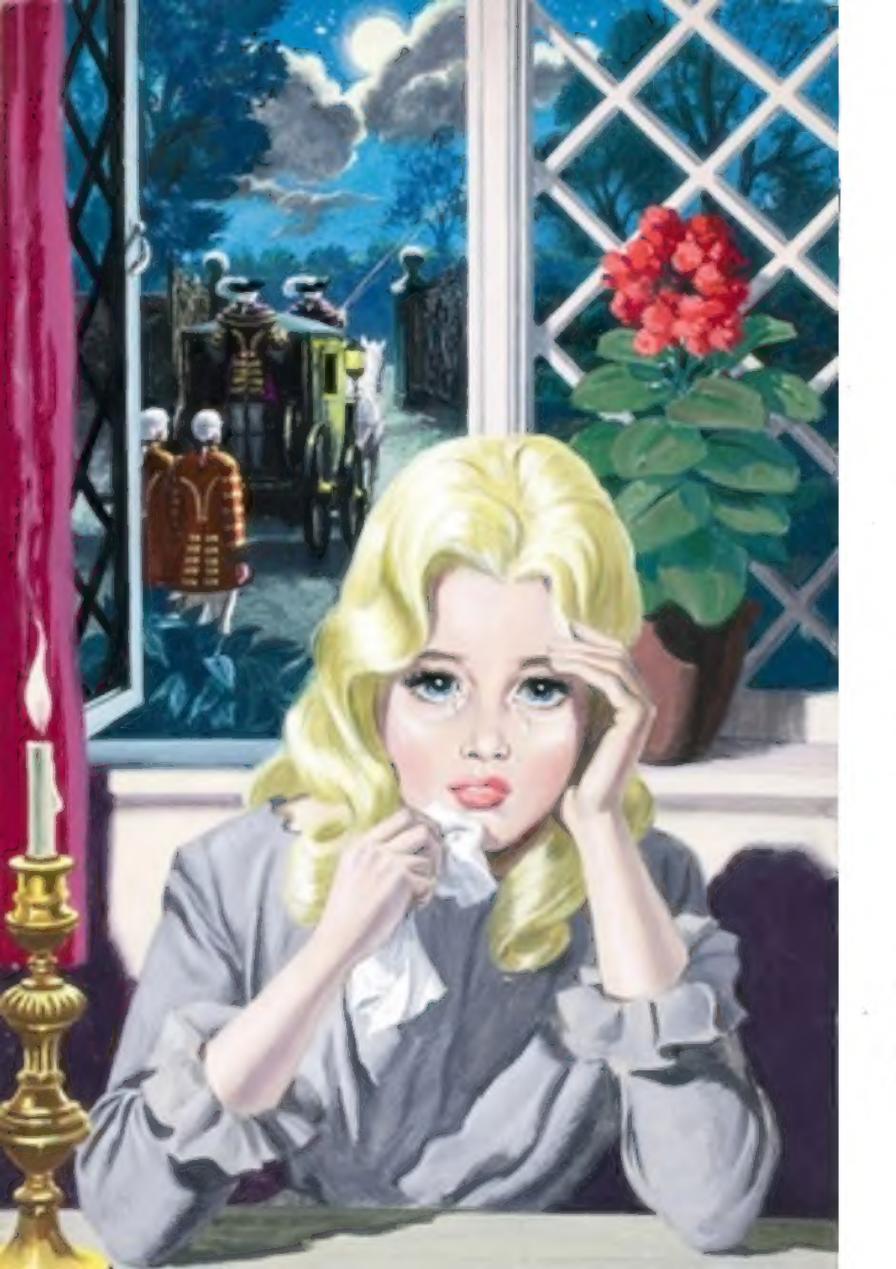

تَمَنَّتُ سِنْدريلا مِنْ صَمِيمٍ قَلْبِهَا أَنْ يَكُونَ لَهَا ثَوْبُ لِلرَّقْصَةِ، وَتَرَى فَوْبُ لِلرَّقْصِ، تَذْهَبُ بِهِ إِلَى الحَفْلَةِ الرَّاقِصَةِ، وتَرَى فَوْبُ لِلرَّقْصِ، تَذْهَبُ بِهِ إِلَى الحَفْلَةِ الرَّاقِصَةِ، وتَرَى الأَميرَ. ثُمَّ رَاحَتْ دُمُوعُها تَنْصَبُ عَلَى وَجْنَتَيْها.

فَسَأَلَتُهَا أُخْتَاهَا القَبِيحَتَانِ بِغَضَبِ، قَاتِلَتَيْنِ : « عَلَى مَاذَا تَبْكَيْنَ ؟ »

فَأَجَابَتُهُمَا سِنْدريلا: «أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبًا جميلا، وأَذْهَبَ إِلَى الحَفْلَةِ الرَّاقِصَةِ. »

فَضَحِكَتِ الشَّقِيقَتانِ، وقالَتا لَهَا: « هَلْ تُريدينَ أَنْتِ النَّقِيلَةِ الرَّاقِصَةِ ؟ كُمْ سَيَكُونُ مَنْظَرُكِ أَنْتِ الذَّهابَ إِلَى الحَفْلَةِ الرَّاقِصَةِ ؟ كُمْ سَيَكُونُ مَنْظَرُكِ جَميلًا في الحَفْلَةِ ! » وَأَشارَتا إِلَى ثَوْبِها المُمَزَّقِ وَحِذائِها جميلًا في الحَفْلَةِ ! » وَأَشارَتا إِلَى ثَوْبِها المُمَزَّقِ وَحِذائِها

عِنْدَما ذَهَبَتْ شَقِيقَتا سِنْدريلا إِلَى حَفْلَةِ الرَّقْصِ، جَلَسَتْ سِنْدريلا السَكينَةُ عَلَى كُرْسِيّها، وراحَتْ جَلَسَتْ سِنْدريلا المسكينَةُ عَلَى كُرْسِيّها، وراحَتْ تَبْكِي بُكاءً شَديدًا، وأَحَسَّتْ كَأَنَّ قَلْبُهَا أَوْشَكَ أَنْ تَبْكِي بُكاءً شَديدًا، وأَحَسَّتْ كَأَنَّ قَلْبُهَا أَوْشَكَ أَنْ

يَتَمَزُّق .

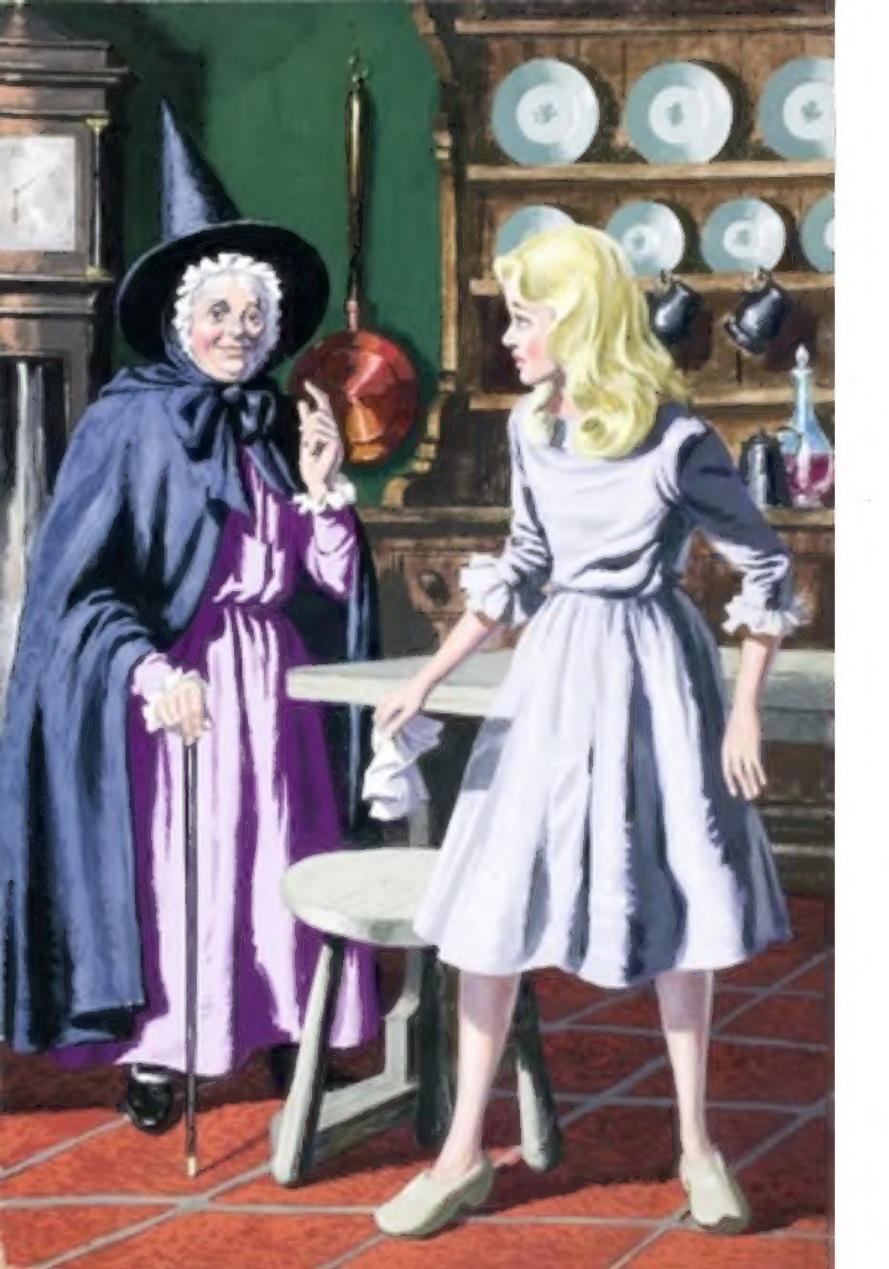

وفَجْأَةً سَمِعَتْ سِنْدريلا صَوْتًا رَقِيقًا. يَقُولُ ؛ « ماذا جَرَى لَكِ يا عَزيزَتِي ؟ » فَقَفَزت عَنْ كُرْسِيّها ، والتَفَتَتُ لِتَرَى مَنِ الذي كانَ يُكَلِّمُها. فَرَأَتُ عَرّابَتَها الجنيّة واقِفَة تُجاهَها، وهي تَبْتَسِمُ لَهَا آبْسِامَةً عَذْبَةً .

فقالت لها سندريلا: «أَوَدُّ أَنْ يَكُونَ لِي ثُوْبُ جَميلٌ. وأَنْ أَستطيعَ الذَّهابِ إِلَى حَفْلَةِ الرَّقْصِ. إِنّني جَميلٌ. وأَنْ أَستطيعَ الذَّهابِ إِلَى حَفْلَةِ الرَّقْصِ. إِنّني لَمُ أَخْضُرْ أَبَدًا حَفْلَةَ رَقْصِ ، ولَمْ يَكُنْ لِي أَبَدًا ثَوْبُ لِلرَّقْصِ ، ولَمْ يَكُنْ لِي أَبَدًا ثَوْبَ لَوْبُ لِلرَّقْصِ ، ولَمْ يَكُنْ لِي أَبَدًا ثَوْبَ لَوْبُ لِلرَّقْصِ ، وقالت : «وأنا تَواقَةُ لِلرَّقْصِ ، « ثُمَّ سَكَنَتُ هُنَيْهَةً ، وقالت : «وأنا تَواقَةُ لِلرَّقْصِ ، « ثُمَّ سَكَنَتْ هُنَيْهَةً ، وقالت : «وأنا تَواقَةُ لِلرَّقْصِ ، « ثُمَّ سَكَنَتْ هُنَيْهَةً ، وقالت : «وأنا تَواقَةُ لِلرَّقْصِ . »

فقالَتْ لَهَا عَرَّابَهُما الْجِنِيَّةُ: « سَوْفَ تَحْصُلِينَ عَلَى كُلِّ مَا تَرْغَبِينَ فيهِ ، يَا عَزِيزَتِي ! جَفِفِي دُمُوعَكِ ، ثُمَّ كُلِّ مَا تَرْغَبِينَ فيهِ ، يَا عَزِيزَتِي ! جَفِفِي دُمُوعَكِ ، ثُمَّ آفْعَلِي بِدِقَّةٍ تَامَّةٍ كُلَّ مَا أَقُولُهُ لَكِ . »



فَكَفُكَفَتْ سِنْدُرِيلًا دُمُوعَها، وابْتَسَمَتْ لِعَرَّابَتِها.

قَالَتْ لَهَا عَرَّابَتُهَا الْجَنَّيَّةُ : ﴿ أُرِيدُكِ أُولًا أَنْ تَذْهَبِي قَالَتُ لَهَا عَرَّابَتُهَا الْجَنَّيَّةُ : ﴿ أُرِيدُكِ أُولًا أَنْ تَذْهَبِي إِلَى الْجَدِيقَةِ ، وتَجْلِبِي لِي أَكْبَرَ قَرْعَةٍ تَجِدينَها . ﴾

فقالَتْ لَهَا سِنْدُرِيلا : «حَسَنًا جِدًّا »، ثُمَّ ذَهَبَتْ إِلَى الحَديقةِ رَاكِضَةً . والتَقَطَّتُ أَكْبَرَ قَرْعَةٍ ٱستَطاعَتِ إِلَى الحَديقةِ رَاكِضَةً . والتَقَطَّتُ أَكْبَرَ قَرْعَةٍ ٱستَطاعَتِ العُثُورَ عَلَيْها ، وأَخَذَتُها إِلَى عَرَّابِتِها الجِنْيَّةِ .

فَلَمَسَتِ الْعَرَّابَةُ الْجَنِّيَةُ الْقَرْعَةَ بِقَضِيبِهَا الْجِنِيِّ . فَتَحَوَّلَتْ فَوْرًا إِلَى أَفْخَمَ عَرَبَةٍ يُمْكِنُ أَنْ نَتَصَوَّرَهَا . وكانَ خارِجُ الْعَرَبَةِ مَصْنُوعًا مِنَ الذَّهَبِ اللَّمَّاعِ ، وكانَ داخِلُها مُبَطَّنًا بِالْمُخْمَلِ الأَحْمَرِ .



ثُمَّ قَالَتِ العَرَّابَةُ الجِنِّيَّةُ لِسِنْدريلا : « أَرْكُضِي الآنَ ، وأَحْضِري لِي مِصْيَدَةَ الفِثْرانِ مِنْ غُرْفَةِ المَؤُونَةِ . » الآنَ ، وأحْضِري لِي مِصْيَدَةَ الفِثْرانِ مِنْ غُرْفَةِ المَؤُونَةِ . »

فَقَالَتْ لَهَا سِنْدريلا : «حَسَنًا جِدًّا . » وذَهَبَتْ راكِضَةً إِلَى غُرْفَةِ المَوُّونَةِ . فَوَجَدَتْ مِصْيَدَةَ الفِئْرانِ عَلَى راكِضَةً إِلَى غُرْفَةِ المَوُّونَةِ . فَوَجَدَتْ مِصْيَدَةَ الفِئْرانِ عَلَى الأَرْضِ ، خَلْفَ بابِ الْغُرْفَةِ . كانَ فيها سِتَّةُ فِئْرانٍ . الأَرْضِ ، خَلْفَ بابِ الْغُرْفَةِ . كانَ فيها سِتَّةُ فِئْرانٍ .

أَحْضَرَتْ سِنْدريلا مِصْيَدَةَ الفِئْرانِ إِلَى عَرَّابَتِها . فَفُتِحَ بابُ المِصْيَدَةِ بِلَمْسَةِ واحِدَةٍ مِنْ قَضِيبِها الجِنِيِّ . وخَرَجَتْ مِنْهُ الفِئْرانُ السِّنَّةُ واحِدًا بَعْدَ آخَرَ .

وكُلَّمَا لَمَسَتُ فَأَرًا بِقَضيهِا السِّحْرِيِّ، كَانَ يَتَحَوَّلُ إِلَى جَوادٍ أَشْهَبَ جَميلٍ! سِتَّةً جِيادٍ شُهْبٍ جَميلَةٍ لَجَرَّ العَرَبَةِ الذَّهَبيَّةِ.



ثُمَّ قَالَتُ لَهَا العَرَّايَةُ الجِنِّيَةُ : ﴿ أَسْرِعِي الآنَ إِلَى الْقَبْوِ ، وَأَحْضِرِي لِي مِصْيَدَةَ الجُرُّذانِ . ﴾

فَقَالَتُ لَمَّا سِنْدُرِيلًا: «حَسَنًا جِدًّا»، وراحَتْ تَنْزِلُ الدَّرَجَاتِ الْمُؤَدِّيَةَ إِلَى القَبْوِ بِأَقْصَى سُرْعَتِها. فوجَدَتْ مِصْيَدَةَ الْجُرْدَانِ، وفِيها جُرَدُ واحِدٌ، فأَخَذَتُها إِلَى عَرَّابِتِها.

ثُمَّ فُتِحَ بابُ مِصْيَدَةِ الجُرْذَانِ بِلَمْسَةِ واحِدَةٍ مِنَ الْقَضِيبِ الجِنِّيِّ. ولَمَسَتِ الْعَرَّابَةُ الجِنِّيَّةُ الجُرَذَ بِقَضِيبِها ، فَتَحَوَّلَ إِلَى حُوذِي (سائِقِ عَرَبَةٍ) ماهِرٍ ، يَلْبَسُ بِزَّةً حَمْراءً ، مُزَخْرَفَةً بِضَفائِرَ مُذَهَّبَةٍ .



ثُمَّ قَالَتْ عَرَّابَةً سِنْدُرِيلًا لَهَا : « وأخيرًا . أُرِيدُلُكِ أَنْ تَرْكُضِي ، وتُحْضِري لِي العَظاءَتَيْنِ ( العَظاءَةُ : السِحْلِيَّةُ أَوِ السَّقَّايَةُ ) ، المَوْجُودَتَيْنِ خَلْفَ حَوْضِ الحِيارِ ، في آخِرِ الحَديقَةِ . »

فقالَت لَهَا سِنْدريلا، وهي تَرْكُضُ إِلَى الحَديقَةِ: « حَسَنًا جِدًّا . » فَبَحَثَتْ خَلَفَ حَوْضِ الْخِيارِ ، فَوَجَدَتْ عَظَاءَتَيْنِ صَغِيرتَيْنِ . وأَحْضَرَتْهما إِلَى عَرّابَتها .

لَمَسَتُ عَرَّابَةُ سِنْدريلا الجِنْيَةُ العَظاءَتَيْن بِقَضِيبِهِ الجَنِيِّ العَظاءَتَيْن بِقَضِيبِهِ الجَنِيِّ ، فَتَحَوَّلُنَا إِلَى حَدِمَيْن نَبِيهَيْن ، يَلْبَسُ كُلُّ مِنْهُما بِزَّةً حَمْراء ، مُزَخْرَفَةً بِضَفائِرَ مُذَهَبَةٍ ، لِكَيْ تَتَلاءَمَ مَعَ بِزَّةِ الحُوذِيِّ .



تُوجَدُ الآنَ عرَبَةُ ذَهَبِيَةً ، مُبَطَّنَةٌ بِمُخْمَلِ أَحْمَر ، تُوجَدُ الآنَ عرَبَةُ ذَهَبِيَةً ، مُبَطَّنَةٌ بِمُخْمَلِ أَحْمَر ، تَجَرُها سِتَّةُ جِيادٍ شُهْب ، وهُنالِكَ حُوذِي ، يَلْبَسُ بِزَّةً حَمْراءَ حَمْراءَ لِقِبادَتِها ، وخادِمانِ يَلْبَسُ كُلُّ مِنْهُما بِزَّةً حَمْراءَ لَيُفْتَحَ الباب .

ثُمُّ نَظَرَتْ سِنْدرِيلًا إِلَى ثَوْبِهَا الرَّمَادِيِّ القَديمِ ، وإِلَى حِذَائِهَا الخَشْبِيِّ . فقالَتْ لَهَا عَرَّابَتُهَا : «لَمْسَةٌ وإِلَى حِذَائِهَا الْخَشْبِيِّ . فقالَتْ لَهَا عَرَّابَتُهَا : «لَمْسَةٌ واحِدَةٌ أُخْرَى مِنْ قَضِيبِي السِّحْرِيِّ يَا عَزِيزِي . » واحِدةٌ أُخْرَى مِنْ قَضِيبِي السِّحْرِيِّ يَا عَزِيزِي . » ثُمَّ حَدَثَ أَكْرُ أَنُواعِ السِّحْرِ رَوْعَةً .

وَجَدَتْ سِنْدريكَ نَفْسَها لَابِسَةً ثَوْبًا جَميلًا لِلرَّقْصِ، مَصْنُوعًا مِنَ الحَريرِ الفَرَنْفُلِيِّ الشَّاحِبِ، قَدِ انْفَرَاجَتْ نُقْبَتُهُ (تَنُّورَتُهُ) اَنفِراجًا كبيرًا، وحَوْلَ زِيقِهِ (قَبَّيهِ)، ومُقَدِّمةٍ صَدْرِهِ زَخْرَفاتٌ (كَشْكَشُ) زِيقِهِ (قَبَّيهِ)، ومُقَدِّمةٍ صَدْرِهِ زَخْرَفاتٌ (كَشْكَشُ) دَقِيقةٌ، وَوُضِعَتْ في ضفيرتَيْها الشَّقْراوَيْنِ أَزْرارُ مِنَ الوَرْدِ الأَحْمَرِ، وأُلْبِسَتْ قَدَماها حِذاءً حَريريًا أَحْمَرَ أَنِهًا الوَرْدِ الأَحْمَرِ، وأُلْبِسَتْ قَدَماها حِذاءً حَريريًا أَحْمَرَ أَنِهًا .



أَشْعَ وَجُهُ سِنْدريلا سُرُورًا. وصاحَتْ قائِلةً: « شُكْرًا لَكِ يا عَرّابتي. شُكْرًا. »

فقالَتْ هَا عَرَابَتُهِ : الله عَزِيزِي ! مَتَعِي نَفْسَكِ جَيِدًا في حَفْلَةِ الرَّقْصِ . ولكنْ هُنالِكَ شَيْءٌ واحِلُ يَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تَتَذَكَّرِيهِ . هُو وصُولُكِ إِلَى بَيْتِكِ . يَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تَتَذَكَّرِيهِ . هُو وصُولُكِ إِلَى بَيْتِكِ . قَبْلَ أَنْ تَدْقَ السَّاعَةُ مُعْلِنَةً خُلُولَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ . لِأَنَّةُ عَنْدَما تَدُقُّ السَّاعَةُ دَقَّتَها النَّانِيةَ عَشْرَةَ . سَتَعُودُ العَرَبَةُ عَنْدَما تَدُقُّ السَّاعَةُ دَقَّتَها النَّانِيةَ عَشْرَةَ . سَتَعُودُ العَرَبَةُ قَرْعَةً ، والجيادُ فِنْرَانًا . والخادِمانِ عَظاءَتَيْن ، والخوذِي قَرْعَة ، والجيادُ فِنْرانًا . والخادِمانِ عَظاءَتَيْن ، والخوذِي جُرَدًا ، وأَنْتِ نَفْسُكِ سَتَعُودِينَ كَما كُنْتِ ، تِلْكَ جُرَدًا ، وأَنْتِ نَفْسُكِ سَتَعُودِينَ كَما كُنْتِ ، تِلْكَ البَيْتَ الْمُزَّقَةَ النَّيَاب . »

فقالَتْ لِعُرّائِبِها ، وَهِي تُقَبِّلُها مُودِّعَةً : «سَوْفَ أَتَذَكُرْ . » وفَتَعَ لَهَا الخادِمُ باب العَرَبَةِ . فَجَلَسَتْ سِنْدريلا ، وبسَطتْ نَقْبَها عَلَى الوساداتِ المُخْمَلِيَةِ الحُمْرِ . ثُمَّ لَمْسَ الحُوذِيُ الجِيادَ بِسَوْطِهِ . فانطَلَقَتْ نَحْوَ مَكَانِ حَفْلَةِ الرَّقْص .

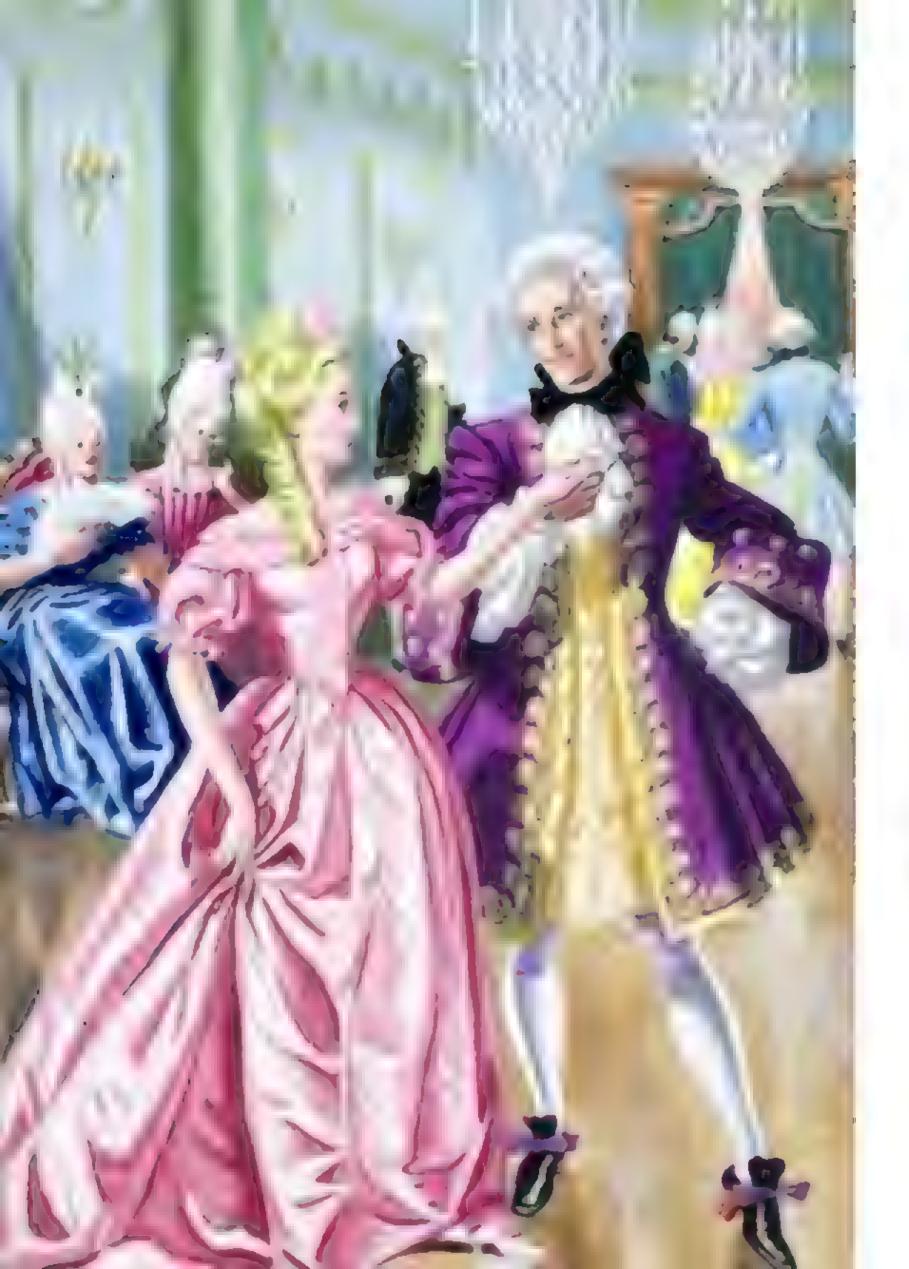

وعِنْدُمَا وَصَلَتْ سِنْدريلا إِلَى القَصْرِ، بَدَتْ جَميلةً جِدًّا، بِحَيْثُ لَمْ تَعْرِفُها أُخْتاها القَبِيْحَتانِ. وقَدْ ظَنّتا أَنَّهَا لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَمِيرَةً آنِيَةً مِنْ بَلَدٍ آخَرَ. لَمْ يَخْطُرُ بِبَالِهِما أَبَدًا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الأَمِيرَةُ هِيَ سِنْدريلا ؛ لِأَنَّهما بِبَالِهِما أَبَدًا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الأَمِيرَةُ هِيَ سِنْدريلا ؛ لِأَنَّهما اعْتَقَدَتا أَنَّهَا كَانَتْ آنَذاكَ جالِسَةً في المَنْزِلِ ، قَرِيبًا مِنَ الرَّمادِ .

خُيِلَ إِلَى الأَميرِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي حَياتِهِ أَمِيرَةً فِي مِثْلِ وَلِكَ الجَمالِ . فاتَّجَهُ شَطْرَ سِنْدريلا ، وأَخَذَ بَدَها ، ورَقَصَ مَعَها . ولَمْ يَرْقُص ْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ أَيَّةٍ فَتَاةٍ وَرَقَصَ مَعَها . ولَمْ يَرْقُص ْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ أَيَّةٍ فَتَاةٍ أَخْرَى ، ولَمْ يَدَعُها أَبدًا تَغِيبُ عَنْ نَظَرِهِ . وكُلّما جاءَها شَخْص ، ودَعاها لِلرَّقْص مَعَهُ ، كانَ الأَميرُ يَقُولُ لَهُ : « هذه هِي رَفِيقَتِي فِي الرَّقْص . »



لَمْ نَقْص سَدريلا لَيْلَةً مُمْتِعَةً كَتِلْكُ اللَّيْلَةِ في حَياتِها كُلِّهِ . ومَع دلِك لَمْ تَنْسَ تحْدِيرَ عَرَابَتِها .

غادرت قاعة الرَّقْص في السَّاعَةِ الثَّانِيةَ عَشْرة إلا فَرْبُعُ ، بَيْنَهَ كَاللَّمْ المَدْعُولُونَ الآخُرُونَ لا يز أُونَ يرْقُصول . وَنَعْ مَنْ المَدْعُولُونَ الآخُرُونَ لا يز أُونَ يرْقُصول . كانتُ غربْهُ في تنظارها . فحملتُه بِشْرُعةٍ إِلَى بَيْبُه ، وصلتُ إلى بينه الشُرلِ في اللَّحْظةِ التِي كانتُ فِها فوصلتُ إلى بيب الشُرلِ في اللَّحْظةِ التِي كانتُ فِها فوصلتُ إلى بيب الشُرلِ في اللَّحْظةِ التِي كانتُ فِها في اللَّمْ اللَّهُ اللَّهِ عَشْرة أَنْ .

وعِنْدُما دُقَّتِ السَّاعةُ دُقَّتُهَا الأَخْيِرةُ مُعْيِنةً آيِصافَ النَّيْلِ، تَحَوَّلَتِ لَعْرِبَةُ إِلَى قُرْعَةٍ، والخُيولُ إِلَى فِئْرَانٍ، والخُودِيُ إِلَى فِئْرَانٍ، والخُودِيُ إِلَى جُرَدٍ، والخَادِمانِ إِلَى عَظَاءَتَيْنَ، واحْتَفَى والخُودِيُ إِلَى جُرَدٍ، والخَادِمانِ إِلَى عَظَاءَتَيْنَ، واحْتَفَى وَالْخُودِيُ إِلَى عَظَاءَتَيْنَ، واحْتَفَى قُوبُ سِنْدريلا لِرَّقُصِ، ووجداتُ نَفْسَها مَرَّةً أُخْرى فَي تُوبِهُ الرَّمَادِيِّ القَديمِ، وحِذَائِها الخَشْيِيُ.



جَلَسَتْ سِنْدريلا في الزّاوِيَةِ الْمجاوِرَةِ لِلْمدْخَنَةِ. تَنْتَظِرُ أُخْتَيْها . وعِنْدَما وصَلَتَا إِلَى المَنْزِلِ، وَجَدَت تَنْتَظِرُ أُخْتَيْها . وعِنْدَما وصَلَتا إِلَى المَنْزِلِ، وَجَدَت سِنْدريلا في ثِيابِها القَذرَةِ، بَيْنَ الرَّمادِ، بَيْنَا كَانَ مِصْباحٌ زَيْتِيُّ صَغِيرٌ يَشْتَعِلُ فَوْقَ رَفَ المَوْقِدِ .

لَمْ تَسْتَطِعِ الأَخْتَانِ القَبِيحَتَانِ أَنْ تَتَحَدَّثَا عَنْ شَيْءٍ غَيْرِ الأَميرَةِ الجَميلةِ ، الّتِي بَدَتْ أَجْمَلَ مِنْ أَيّةِ سَيّدةٍ فِي حَفْلَةِ الرَّقْصِ . وراحَتا تَصِفانِ ثَوْبَها وحِداءَها . وذكرَتا كَيْفَ أَنَّ الأَمْيرَ رَقَصَ مَعَها طُولَ الأَمْسِيّةِ ، وكَيْفَ أَنَّ الأَمْيرَ رَقَصَ مَعَها طُولَ الأَمْسِيّةِ ، وكيْفَ أَنَّ الأَمْيرَ رَقَصَ مَعَها طُولَ الأَمْسِيّةِ ، وكيْفَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَحْ لِأَيِّ رَجُلِ آخَرَ بالرَّقْصِ مَعَها . ومَعَ ذلِكَ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدُ مَنْ هِي .

أَصْغَتْ سِنْدريلا إِلَى كُلِّ أَقُوالِهِما. ولكنَّها لَمْ تَقُلُ شَيْئًا .

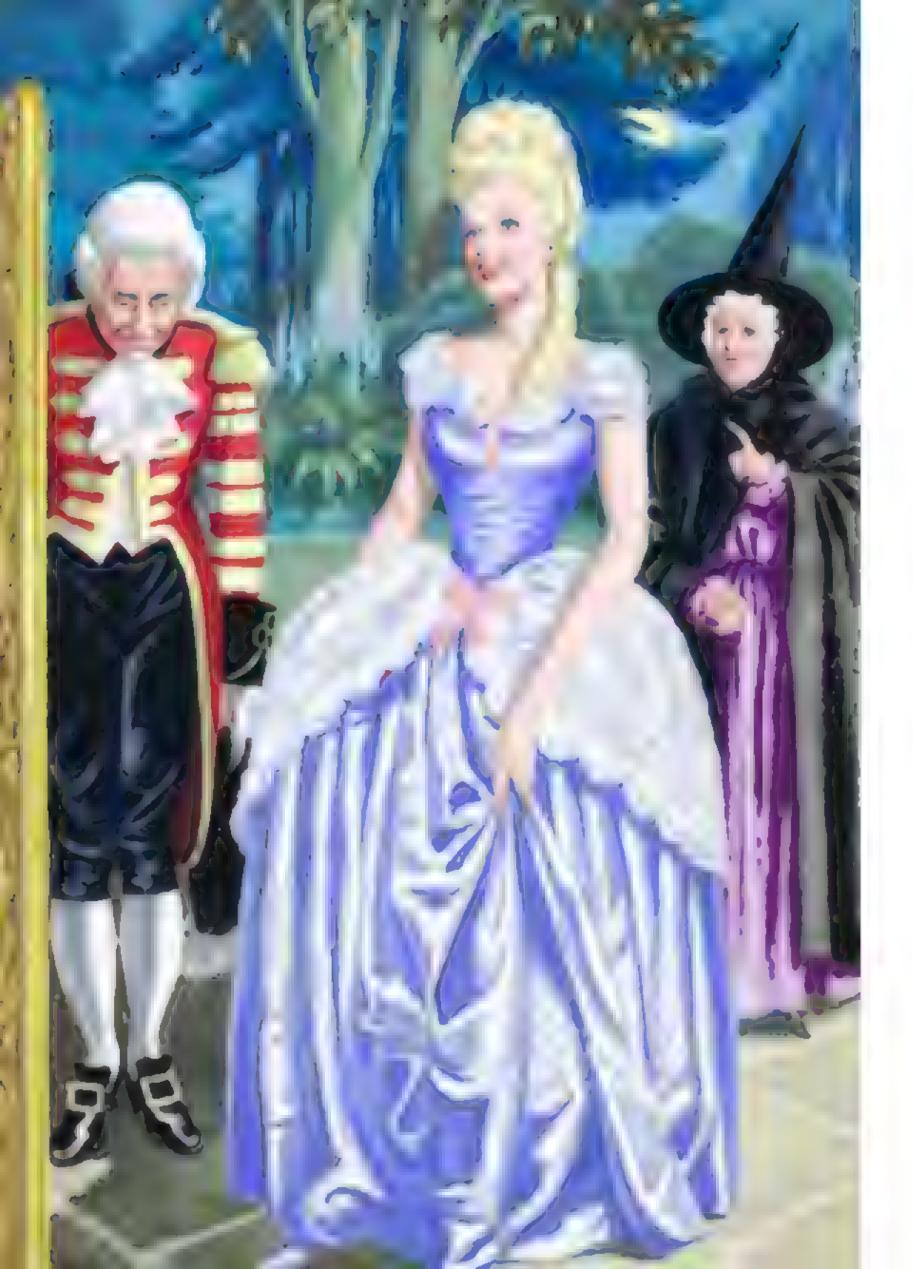

وفي مساءِ اليَوْمِ التَّالِي. ذَهَبَتِ الشَّقِيقَتانِ القبيحتانِ الشَّقِيقَتانِ القبيحتانِ الْ حَفْلَةِ الرَّقْصِ التَّانِيةِ. تارِكَتَيْنِ سِنْدريلا جالِسةً فُرْبَ النَّارِ.

وَلَمْ ثَكَادًا تَخْرُجَانِ مِنَ الْمُثْرِلِ، حَتَّى ظَهْرَتْ عَرَّابَةً مِينَدُر بِلَا ثَانِيةً , وصَنَعَ قَضِيْبُها السِّحْرِيُّ العَرَبَة عرّابَةً مَسِنْدُر بِلَا ثَانِيةً , وصَنَعَ قَضِيْبُها السِّحْرِيُّ العَرَبَة اللَّهَ مَسِنْدً بِحُوذِيّها وخادِمَيْها كَما صَنَعَ مِنْ قَبْلُ ,

وفي هذه المرَّةِ، كَانَ ثَوْبَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

شَكْرَتْ سِنْدريلا ثَانيةً عَرَّابَتُهَا. الَّتِي ذَكَّرَتُهَا بوجوبِ وصُولِهِا إِلَى البَيْتِ قَبْلَ مُنْتَصَفِ اللَّيْل .



عِنْدُمَا وَصَلَتْ سِنْدُرِيلًا إِلَى قَاعَةِ الرَّقُصِ، وهي عَنْدَمَا وَصَلَتْ سِنْدُرِيلًا إِلَى قَاعَةِ الرَّقُصِ، وهي تَلْبَسُ نُوْبَهَا الأَزْرَقَ، فَتَنَ جَمَالُهُا كُلَّ مَنْ كَانَ هُنَاكَ. وكانَ ابنُ المَلِكِ في انتِظارِها، حَتَّى إِذَا وَصَلَتْ، أَمْسَكَ بِيَدِهَا فَوْرًا، وراحَ يَرْقُصُ مَعَهَا وَحْدَها، مِنْ دُونِ الفَتَيَاتِ الجَميلاتِ الأُخْرَياتِ . وعِنْدَمَا كَانَ دُونِ الفَتَيَاتِ الجَميلاتِ الأُخْرَياتِ . وعِنْدَمَا كَانَ الشَّبَانُ الآخَرُونَ بِلَى سِنْدُرِيلًا، ويَدْعُونَهَا لِلرَّقُصِ الشَّبَانُ الآخَرُونَ يَأْتُونَ إِلَى سِنْدُرِيلًا، ويَدْعُونَهَا لِلرَّقُصِ مَعَهُمْ . كَانَ الأَمْيَرُ يَقُولُ لَهُمْ : « هَذِهِ رَ فَيقَتَى . »

بَلَغَتْ سَعادَةُ سِنْدريَّلا حَدًّا عَظيًا، كاد يُنْسِيها مَا أَوْصَتُهَا بِهِ عَرَّابُتُها ، وعِنْدَما تَذَكَّرَتْ أَخِيرًا النَّظَرَ إِلَى السَّاعَةِ ، كان قَدْ بَقِي لِلثَّانِيةَ عَشْرَةَ خَمْسُ دَقَائِقَ . إلى السَّاعَةِ ، كان قَدْ بَقِي لِلثَّانِيةَ عَشْرَةَ خَمْسُ دَقَائِقَ . فَتَرَكَّتِ الأَميرَ ، وانْدَفَعَتْ خارِجَةً مِنْ قاعَةِ الرَّقْصِ فَتَرَكَّتِ الأَميرَ ، وانْدَفَعَتْ خارِجَةً مِنْ قاعَةِ الرَّقْصِ بِأَقْصَى شُرْعَةٍ عِنْدَها .



كانت عَرَبَة سِنْدريلا تَنتَظِرُها. فانْطَلَقَتْ بِها اللهَ السَّعَةُ لَكُورِهِ السَّعَةُ السَّعَةُ التَّانِيَة عَشْرة ، كَاْوا لَم يَتَجاوِرُوا نِصْف الطَّريق ، وفي الدَّقَةِ الأَخيرة مِنَ الدَّقَاتِ التِي أَعْلَنَتُ عُلُولَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ ، اختَفَتِ العَرَبَةُ ، والخُيُولُ ، وسائِقُ العَرَبَة ، والخادِمانِ ، وَوَجَدَتْ سِنْدريلا نَفْسَها فِي تَوْبِها الرَّمادِي القَديم ، وحِذائِها الخَشْبِي ، في وَسَطِ طريق مُظْلِمَةٍ مُوحِشَةٍ .

كان عليها أنْ تَرْكُض بِأَقْضَى مَ لَدَيْهَا مِنْ سُرْغَةٍ. لِتَقْطَعُ الطَّرِيقِ الباقية إِنَّ مَشْرِلِها. ومَعَ أَنَّها عاذَتُ مُسْرِعَةً جِدًا. فَإِنَّها مَا كَاذَتْ تَجْلِسْ عَلَى كُرْسِيّهِ قُرْبِ مُسْرِعَةً جِدًا. فَإِنَّها مَا كَاذَتْ تَجْلِسْ عَلَى كُرْسِيّهِ قُرْبِ الرَّمَادِ، حَتَّى كَانَتْ شَقيقَتاها قَدْ عادَتا مِنَ الرَّقْصِ. الرَّمَادِ، حَتَّى كَانَتْ شَقيقَتاها قَدْ عادَتا مِنَ الرَّقْصِ. وفي هذهِ المرَّةِ أَيْضًا. لَمْ تَتَحَدَّثِ الشَّقِيقِتانِ وفي هذهِ المرَّةِ أَيْضًا. لَمْ تَتَحَدَّثِ الشَّقِيقِتانِ النَّهُ مِنْهُ الجُميلَةِ الّذِي رَفْصِ الأَميرُ مِعَها.

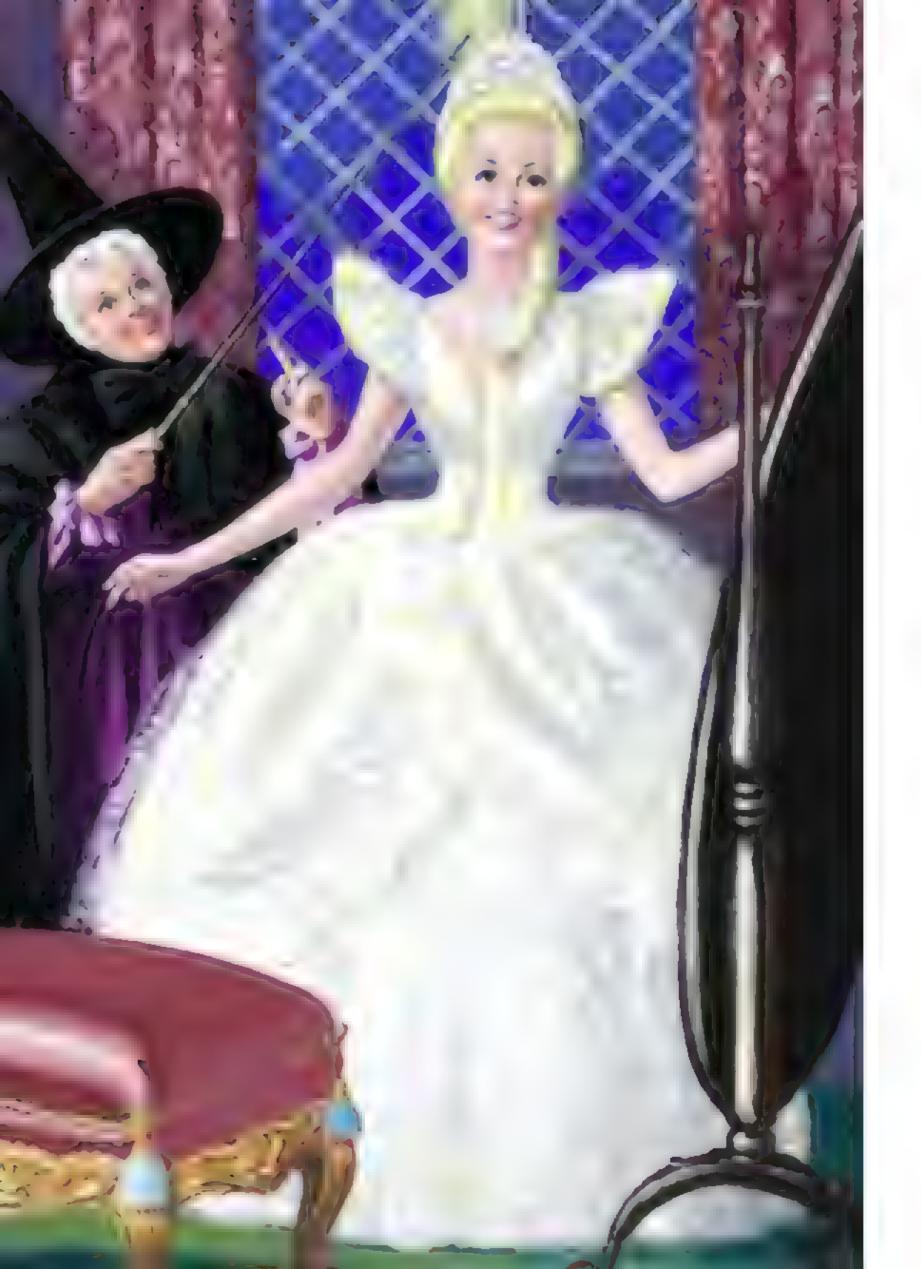

و في مَساءِ حَفْلَةِ الرَّقْصِ الثَّالِثَةِ، ظَهَرَتْ عَرَّابَةُ سِنْدر بِلَا الجِنِيَّةُ، حَالَمًا غَادَرَتْ الأَخْتَانِ القَبِيحَتَانِ المَّنْزِلَ.

وعِنْدَمَا لَمَسَنَهَا عَرَّابَتُهَا بِقَضِيهِا السِّحْرِيِّ ، وَجَدَتْ سِنْدريلا نَفْسَهَا تَرْتَدِي ثَوْبًا أَجْمَلَ جِدًّا مِنَ التَّوْبَيْنِ الْجَمِيلَيْنِ ، اللَّذَيْنِ آرتَدَتْهُما مِنْ قَبْلُ . كَانَ مَصْنُوعًا مِنَ النَّسِيجِ المُخَرَّمِ (الدَّنْتِلَة) المَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ مِنَ النَّهَبِ اللَّذِيْنِ كَانَا يَتَلاَّلُونَ كُلَّما تَحَرَّكَتْ . ولِبِسَتْ والفِضَّةِ ، اللَّذِيْنِ كَانَا يَتَلاَّلُونِ كُلَّما تَحَرَّكَتْ . ولِبِسَتْ قَدَمَاها حِذَاءً ذَهَبِيًّا . وأَشَعَتْ حِجارَةُ الأَلماسِ عَلَى عَنْهُما الذَّهَبِيُ عالِيًا بِتَاجِ أَلْمَاسِي عَلَى عَنْهُما الذَّهَبِيُّ عالِيًا بِتَاجٍ أَلْمَاسِي عَلَى مَنْهُما الذَّهِ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَانَ سُرُورُ سِنْدُرِيلًا بِذَلِكَ عَظيًا جِدًّا ، بِحَيْثُ ٱستَطاعَتْ بِصُعُوبَةٍ كُبْرَى شُكْرَ عَرَّابَتِها .

ثُمَّ قَالَتُ لَهَا العَرَّابَةُ: « مَتِّعِي نَفْسَكِ بِا عَزِيزِتِي . وَلَكِنْ إِيَّاكِ أَنْ تَنْسَيِ الوَقْتَ . » ولكِنْ إِيَّاكِ أَنْ تَنْسَيِ الوَقْتَ . »



عِنْدُما وَصَلَتْ سِنْدريلا إِلَى قاعَةِ الرَّقْصِ. في ثَوْبِها الدَّهَبِيّ والفِضِيّ ، بَدَتْ رائِعة الجَمالِ جِدًا، بِحَيْتُ الدَّهَبِيّ والفِضِيّ ، بَدَتْ رائِعة الجَمالِ جِدًا، بِحَيْثُ عَقَدَتِ الدَّهْشَةُ أَلْسِنَة جَميع اللّذينَ شاهدُوها، فما استَطاعُوا النَّطْق بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ .

لَمْ يَرْقُصِ الأَمْرُ ذلِكَ المُساءَ كُلَّهُ مِعْ فَتَاةٍ غَيْرِ سِنْدريلاً. وكَانَ كُلَّما دَعَاهَا شَابُ إِلَى الرَّقْصِ مَعَهُ. سِنْدريلاً. وكَانَ كُلَّما دَعَاهَا شَابُ إِلَى الرَّقْصِ مَعَهُ. يَقُولُ لَهُ : ﴿ هَذِهِ رَفِيقَتِي. ﴾ فَغَمَرَتِ السَّعادَةُ سِنْدريلاً. يَقُولُ لَهُ : ﴿ هَذِهِ رَفِيقَتِي. ﴾ فَغَمَرَتِ السَّعادَةُ سِنْدريلاً. حَتَّى أَنْسَتُهَا كُلَّ شَيْءٍ عَنِ الوَقْتِ .

وَفَجْأَةً بَدَأَتِ السَّاعَةُ تَدُقُّ الثَّانِيَةَ عَشْرَةً. فَحَافَتْ سِنْدريلا خَوْفًا شَديدًا مِنْ أَنْ تَجِدَ نَفْسَها في قاعَةِ الرَّقُص بِنُوْسِها الرَّمادِيِّ القَديم . قاندَفَعَتْ خارِجَةً الرَّمَادِيِّ القَديم . قاندَفَعَتْ خارِجَةً بِسُرْعَةٍ فَائِقَةٍ جدًّا ، جَعَلَتُها تَضِيعُ فَرْدَةً مِنْ حِذَائِها .

رَكَضَ الأَميرُ خَلْفَهَا. ورَأَى فَرْدَةَ الحِذَاءِ. فالْتَقَطَهَا. ورَأَى فَرْدَةَ الحِذَاءِ. فالْتَقَطَهَا. وكانَتْ صَغِيرَةً. وأَنيقَةً. ومَصْنُوعَةً كُلُّهَا مِنَ الذَّهَب.



وفي الوَقْتِ الذي وَصَلَتُ فيهِ سِنْدريلا إِلَى المُكانِ الذي كَانَتِ العَرَبَةُ قَدِ اخْتَفَتْ، الذي كَانَتِ العَرَبَةُ قَدِ اخْتَفَتْ، وأَصْبَحَتْ تَرْتَدِي ثِيابَها القَديمَة . وفي هذه المُرَّةِ صارَ عَلَيْها أَنْ تَرْكُضَ كُلُّ الطريقِ إِلَى بَيْها .

بَحَثَ عَنْهَا الأَميرُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، ولكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجِدَها . وما زالَ يَجْهَلُ أَسْمِها، وإنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي حَبِّها . وصَمَّمَ عَلَى الزَّواجِ بِها .



أُرْسِلَ مُنادِي المُلِكِ إِلَى شُوارِعِ المَدِينَةِ ، حامِلًا فَرْدَةَ الحِدَاءِ الذَّهَبِيَّةَ الصَّغِيرَةَ عَلَى وِسادَةٍ حَمْراءَ . وَتَبِعَ الأَميرُ نَفْسُهُ المُنادِي ، مُؤمِّلًا أَنْ يَجِدَ السَّيدَةَ الّتي وَقَصَ مَعَها .

وكانت كُلُّ سَيِّدَةٍ حَضَرَتِ الاحْتِفالَ تَوَاقَةً لِتَجْرِبَةِ الفَرْدَةِ عَلَى قَدَمِها . وتَمَنَّت كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَنْ تُلاثِم فَرْدَةُ الحِذَاءِ قَدَمَها ، لِكَي يَتَزَوَّجَها الأَمير . أَنْ تُلاثِم فَرْدَةُ الحِذَاءِ قَدَمَها ، لِكَي يَتَزَوَّجَها الأَمير . وحاولت سيّدات كثيرات ، أَنْ يَضْغَطْنَ أَقْدَامَهُنَّ فِي الفَرْدَةِ ضَغْطًا شَدِيدًا ، ولكِنَّ أَقْدَامَهُنَّ جَمِيعَها في الفَرْدَةِ ضَغْطًا شَدِيدًا ، ولكِنَّ أَقْدَامَهُنَّ جَمِيعَها كَانَت أَكْبَر كثيرًا مِن ذلك الحِذَاءِ النّفيس .

وأخيرًا وَصَلَ الْمنادِي إِلَى بَيْتِ سِنْدرَيلًا، يَشَعُهُ لَا مِينُهُ لَا مِينَدُ مِنْكُمْ لَا مَيْعُهُ لَا مِينُدرَ يَلًا الله يَشَعُهُ لَا مِيرُ .



صَمَّمَتُ كُلُّ واحِدَةٍ مِنَ الشَّقِيقَتَيْنِ القَبِيحَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَضْغَطَ قَدَمَها، لِتُدْخِلَها في الحِداءِ النَّفِيسِ، لِكَيْ تُصْبِحَ زَوْجَةً لِلأَميرِ . ولكِنَّهما كِلْتَهْما كانَتْ أَقْدامُهما كَبِيرَةً وقبيحةً . ولَمْ تَسْتَطِعْ أَيَّةُ واحِدَةٍ مِنْهُما إِقْحامَ قَدَمِها في الحِذاءِ، مَعَ أَنَّهما بَذَلَتا كُلَّ قُواهُما، وَقَدَمِها في الحِذاءِ، مَعَ أَنَّهما بَذَلَتا كُلَّ قُواهُما، حَتَّى دَميَتْ قَدَماهُما .

وأَخِيرًا، التَّفَتَ الأَميرُ إلى والِدِ سِنْدريلًا، وسَأَلَهُ قائِلًا: ﴿ أَلَيْسَ لَدَيْكَ آبْنَةٌ أُخْرَى ؟ »

فَأَجَابَهُ الأَبُ : « لَدَيَّ ابْنَةٌ أُخْرَى ، ولكِنَّهَا تَقْضِي وَقْتَهَا فِي اللَّطْبَخِ دَائِمًا . » ثُمَّ صَاحَتِ الشَّقِيقَتَانِ القَّضِي وَقْتَهَا فِي اللَّطْبَخِ دَائِمًا . » ثُمَّ صَاحَتِ الشَّقِيقَتَانِ القَّبِيحَتَانِ ، قَائِلَتَيْنَ : « إِنَّهَا قَذِرَةٌ جِدًّا ، ولا تَسْتَطيعُ أَنْ تَظْهَرَ أَمَامَكُمْ . »

ولكِنَّ الأَميرَ أَصَرَّ عَلَى حُضُورِها ، ولِذا ذَهَبُوا لإحْضارِها .



فَغَسَلَتْ سِنْدريلا يَدَيْهَا وَوَجْهَهَا أُوَّلاً ، خَتَّى بَدَتِ النَّظَافَةُ واضِحَةً عَلَيْهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ إِلَى حَيْثُ كَانَ الأَميرُ ، الذي أَعْظَاهَا فَرْدَةَ الحِذاءِ ، بَعْدَ أَنِ كَانَ الأَميرُ ، الذي أَعْظَاهَا فَرْدَةَ الحِذاءِ ، بَعْدَ أَنِ النَّحَنَتُ لَهُ ٱحْتِرامًا . جَلَسَتْ عَلَى مَقْعَدِها ، وأَخْرَجَتْ النَّحَنَتُ لَهُ ٱحْتِرامًا . جَلَسَتْ عَلَى مَقْعَدِها ، وأَخْرَجَتْ قَدَمَها مِنَ الحِذاءِ الخَشْبِيِ الثَّقِيلِ ، وأَدْخَلَبُ في القَفَازِ . الحِذاءِ بِسُهُولَةٍ ، كَمَا تَدْخُلُ الكَفَّ فِي القُفَازِ .

وعِنْدَمَا وَقَفَتْ سِنْدريلا، ونَظَرَ الأَميرُ إِلَى وَجُهِهَا، عَرَفَ أَنَّهَا الفَتَاةُ الجَميلَةُ الّتِي كَانَتْ قَـدْ رَقَصَتْ مَعَهُ . فَصَاحَ قائِلا : « هذه هِي العَرُوسُ ال مَدَةِ هِي العَرُوسُ اللهَ مَدَةً اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ظَهَرَتْ، في تِلْكَ اللَّحْظَةِ عَرَّابَةُ سِنْدريلا الجِنِيَّةُ، وحَوَّلَتُهَا مَرَّةً أُخْرَى إِلَى أُمِيرَةٍ رائِعَةِ الجَمالِ. وأَصْبَحَ التَوْبُ الرَّمَادِيُّ القَديمُ ثَوْبًا مِنَ المُخْمَلِ.

ثُمَّ رَفَعَ الأَميرُ سِنْدريلًا إِلَى ظَهْرِ جَوادِهِ، ورَكِبَ مَعَها، وارتَحَلا.



رُوِّعَتِ الْأَخْتَانِ القَبِيحَتَانِ، عِنْدَمَا اكتَشَفَتَا أَنَّ سِنْدَرِيلًا كَانَتِ الأَميرَةَ الجَميلَةَ، التي حَضَرَتْ سِنْدَرِيلًا كَانَتِ الأَميرَةَ الجَميلَةَ، التي حَضَرَتْ حَفَرَتْ حَفَلاتِ الرَّقُصِ الثّلاثُ . فَغَضِبَتَا كثيرًا جِدًّا، حَتَّى حَفَلاتِ الرَّقُصِ الثّلاثُ . فَغَضِبَتَا كثيرًا جِدًّا، حَتَّى آحْمَرُ وَجُهاهُما غَضَبًا .

كانَ اللَّكُ سَعِيدًا بِالتَّرِحِيبِ بِعَرُوسِ آبْنِهِ في قَصْرِهِ. وأَقَامَ حَفْلَةً فَخْمَةً جِدًّا لِزِفَافِ الأَميرِ والأَميرَةِ، وَعَا إِلَيْهَا جَمِيعَ اللُّلُوكِ والمَلِكَاتِ والأَمرَاءِ والأَميراتِ المُوجُودِينَ في تِلْكَ المنطقةِ . ودامَتْ حَفْلَةُ العُرْسِ أُسْبُوعًا كَامِلًا .

وهكذا عاشت سندريلا مَعَ الأَميرِ، والسَّعادَةُ تَغْمَرُهُما حَتَّى آخِرِ حَياتِهما .